من الرسول رأياً شافياً في الخمر فيان قوله الحق :

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُ ٱلْفَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَبْسِرِ وَ يَصُدُّكُونَ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوْقِ فَهَلْ أَنتُم مُنتَهُونَ ﴿ ﴾ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوْقِ فَهَلْ أَنتُم مُنتَهُونَ ﴿ ﴾ وودة المائدة )

لقد كان هذا هو التدرج الذي يخرجهم من الإلف والعادة في أعمالهم ، فيأتي الأمر بالتحريم وكأنه صادر منهم . ويردف الحق سبحانه وتعالى ذلك الحكم الجزئي في الحتمر والميسر فكأنه يقول : مادامت المسألة كها علمتم منى بأن هذا رجس ومن عمل الشيطان فلا تعينوا الشيطان على تفوسكم وأخلصوا في عبادة الحق وحده ، ويقول سبحانه ـ بعد ذلك :

# وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمُ مَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاعُ الْمُدِينُ (اللّهُ اللّهُ الْمُدِينُ (اللّهُ اللّهُ الْمُدِينُ (اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُدِينُ اللّهُ ال

لقد نقل الله الحكم بعدما انتهى من هذه الجزئية إلى حكم عام هو طاعة الله وطاعة الرسول. وأنت ساعة تستقرىء أمر الله بالطاعة فأنت تجدها في صور متعددة. فمرة يقول:

وَأَطِيعُواْ آللَهُ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ﴾

(من الآية ٩٢ سورة الماثدة)

فقد كرر الأمر بالطاعة لله وللرسول، فالإطاعة لله في الحكم العام، وإطاعة الرسول في تفصيله، ومرة يقول سبحانه:

﴿ قُلْ أَطِيعُواْ اللَّهَ ۖ وَالرَّسُولَ ﴾

(من الآية ٢٧ سورة آل عمران) انه هنا لا يكرر أمر الطاعة ، فهناك أمر للطاعة ، وهناك مطبع وهناك مطبع ، هم المخاطبون ، فهو هنا يوحد أمر الطاعة ، والمطاع هنا هو الله ،

#### يُخِنَّوُ لِلْتُأْلِيَّةُ

### 00+00+00+00+00+017/10

والرسول يأتي معطوفا على لفظة الجلالة .

ومرة يقول الحق سبحانه :

﴿ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ ﴾

(من الآية ٥٦ سورة النور)

نحن إذن أمام حالات للطاعة: الأولى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والثانية: أطيعوا الله والرسول، والثالثة: أطيعوا الرسول، ومرة واحدة فقط يعطف على ذلك وأولى الأمر، فيقول جل وعلا:

﴿ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾

(من الآية ٥٩ سورة النساء)

وحين قال الحق :

﴾ وَأَطِيعُواْ اللَّهُ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ ﴾

(من الآية ٩٢ سورة المائدة)

فهو يكرر الأمر بالطاعة عند الله وعند الرسول ، لكن عند أولى الأمر لم يأت سبحانه بأمر : و أطيعوا ، ؛ ذلك أن طاعة أولى الأمر تكون من باطن الطاعتين : طاعة الله ، وطاعة الرسول ؛ فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . وإذا قال الحق : وأطيعوا الرسول ، تكون طاعة الله في الحكم العام ، وطاعة الرسول في تفصيل الحكم . والمثال قوله الحق :

﴿ وَإِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجَّ ٱلْبَيْتِ ﴾

(من الآية ٩٧ سورة آل عمران)

هنا نطيع الله في الحكم العام ، ونطيع الرسول في تفصيل الحج . لأن التفصيل لم يأت في القرآن ، والرسول صلى الله عليه وسلم قال : « خذوا عنى مناسككم » . وعندما يتوحد الأمران : « أطيعوا الله والرسول » فهذا يعنى أن هناك أمراً واحداً قد صدر من الله ، وصدور وحصول الفعل من الرسول يكون للقدوة والأسوة وتوكيدا للحكم .

وإذا كان لله أمر بالإجمال وللرسول أمر بالتفصيل فسبحانه يقول: • وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ، وإذا كان الأمر للرسول فقط ولم يرد فيه شيء من الله فهو أمر

### 01114-00+00+00+00+00+0

صدر بتفويض من الله بناء على قوله الحق:

﴿ وَمَا عَانَكُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَأَنتَهُواْ ﴾

(من الآية ٧ سورة الحشر)

وهكذا نجد أنه لا تلتبس طاعة بطاعة ولا تتناقض طاعة مع طاعة . والحق هنا يقول : و واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا ، لماذا هذا التحذير ؟ يأتي هذا التحذير ليعلمنا الله أن الشيطان لن يدعنا ندخل في مجال طاعة الله وطاعة الرسول ، وسيحاول جاهداً أن يُلبس علينا الأمر . فعندما يعرف الشيطان ميلاً في نفس إنسان إلى لون من الشهوات ، يدخل إليه من باب المعاصى . وإن كان الإنسان قد أوصد بعض السبل أمام الشيطان فلا يستطيع مثلا إغراءه بالسرقة أو شرب الخمر ، لا يتركه بل يدحل إليه من باب الطاعة ، فيأتي الشيطان إلى الإنسان لحظة الوضوء وينسيه هل غسل هذه اليد أو تلك ، وهل أسبغ الوضوء أم لا ؟ أو يأتي الشيطان إلى المؤمن من ناحية الطاعة .

ومعنى قوله سبحانه: و واحذروا ، أى احذروا أن يحتال الشيطان عليكم ؛ لأنه سيحاول أن يدخل لكم من كل مدخل ، يدخل على المسرف على نفسه بالمعصية ، وأشد أعمال الشيطان على المؤمنين هي أن يدخل عليهم من باب الطاعة . ولذلك قال الحق : و واحذروا ، وكثيراً ما نجد الإنسان منا ينسى موضوعاً ما ، وحين يأتى إلى الصلاة فهو يتذكر هذا الموضوع . والشيطان لا يترك الإنسان في مثل هذه الحالة ، فقد أقسم الشيطان فقال :

﴿ فَبِعِزْتِكَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿

(من الآية ٨٢ سورة ص)

وقال الحق سبحانه:

﴿ لَأَقْعُدَنَّ لَمْمْ صِرْطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١

(من الآية ١٦ سورة الأعراف)

إنه أقسم أن يقف على الطريق المستقيم لا على الطريق المعوج . ومثال ذلك عندما يتصدق إنسان بصدقة قد يعلنها ويقول : لقد تصدقت أكثر من فلان . وهكذا يضيع 00+00+00+00+00+00+077170

منه الأجر. الشيطان بحاول ـ إذن ـ أن يدخل علينا من باب لا نفطن إليه وهو باب الطاعة . وأروى لكم هذه القصة حتى تعرفوا مدى تَذخل الشيطان ، وقد حدثت مع الإمام أبي حنيفة رضى الله عنه . فقد جاء إليه من يسأله الفتوى في أمر غريب ؛ قال السائل : ضاعت منى نقودى ، فقد دفنتها في مكان من الأرض ، ونزل السيل فطمس مكان النقود وأزال الحجر الذي وضعته علامة على مكانها . فقال الإمام أبو حنيفة : اذهب الليلة بعد صلاة العشاء وقف أمام ربك إلى أن يطلع الفجر ، وقل لى ماذا سوف بحدث . وعندما جاءت صلاة الفجر جاء الرجل متهللاً إلى أن حنيفة وقال : وجدت مالى .

فسأله أبوحنيفة : كيف ؟ قال الرجل : بينها أنا أقف للصلاة تصورت مكان وضع النقود ، ومتى نزل السيل ، وكيف سار ، وهكذا قست المسافة وقدرتها إلى أن عرفت موقع النقود . فضحك الإمام وقال : والله لقد علمت أن الشيطان لن يدعك تتم ليلتك مع ربك . هكذا ترى كيف يدخل الشيطان من باب الطاعة . ولذلك قال الحق :

﴿ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَاحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَثَمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَكْنُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّل

( سورة المائدة )

أى فإن أعرضتم عمّا كلفتكم به فاعلموا أنكم بتوليكم وإعراضكم لن تضروا الرسول ؛ لأن الرسول ما كلف إلا أن يقوم بالبلاغ المين ، وإنما ضررتم أنفسكم حين أعرضتم عما كلفتم به . إن الحق يعلم أزلا أن بعضاً من عباده قد يقول : إن هذا الحكم لم يَرد في القرآن ؛ لذلك جاء بالأمر بطاعة الرسول . وهكذا صارت للرسول طاعة مستقلة ، وأرادها الله حتى يَرد مقدماً على الذين يسألون عن نص فيه كل تفصيل . بينها نجد هذه التفاصيل في السنة النبوية الشريفة . ومثال ذلك عدد ركعات كل صلاة ، إنها لم تَرد في القرآن ، ولكننا عرفناها تفصيلاً من الرسول . وفَوض الحق رسوله في التشريع :

﴿ وَمَا عَاتَنَكُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنَّكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ ﴾

#### OTTAVOO+00+00+00+00+0

فسبحانه قد علم أزلاً أن هناك من سيدًعى أنه لن يطبع إلا القرآن . ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( يوشك أن يقعد الرجل منكم على أريكته يحدث بحديثى فيقول : بينى وبينكم كتاب الله عزوجل، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراماً حرمناه . وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله )(١) .

أى أن الرسول هو المبلغ عن ربه، وأن علينا أن نحــــذر الشــيطان إذا أراد أن يدخل علينا من باب الطاعة . ولكن لماذا قـــال الحق : ﴿ فإن توليتم ، ؟ وعن أى شىء يكون التولى ؟

قال الحق ذلك ليسوضح لنا أن الإنسان له الاختيار في أن يذهب إلى الطاعة، وله الاختيار في أن يذهب إلى الطاعة، ولم الاختيار في أن يذهب إلى المعصية، وإن تولى الإنسان عن الطاعة إلى المعصية، وعن الإيمان السدى جاء به الرسسول الذي بلغ عن الله إلى البقاء في الكفر، فليسعلم ذلك الإنسان أن الرسول قد أوفى مهمته وأداها . فالمطلوب من الرسول أن يبلغ المنهج، وقد بلغ صلى الله عليه وسلم بلاغاً مبيناً، محيطاً، واضحاً ومستوعباً لكل أقضية الحياة .

لقد أبلغنا صلى الله عليه وسلم مطلوب الله منا أن نؤمن بإله واحد، قادر، حكيم، له كل صفات الكمال، ذلك هو الأمر الأول في العقيدة . وأبلغنا صلى الله عليه وسلم أن نبتعد عما كان عليه العرب من الأنصاب، ومن الأوثان، ومن الأصنام . وبلاغ الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منا إيماناً، وعملاً، والعمل ينقسم إلى قسمين : عمل إيجابي، وعمل سلبي . ويتركز العمل الإيجابي في « افعل كذا »، إذا لم تكن تفعله، أما العمل السلبي فهو أن تكف عما نهاك عنه الله، ونهاك عنه الرسول صلى الله عليه وسلم .

إذن أول مطلوب الإيمان هو الاعتقاد في الإله الـواحد، وأن نكف عـن عبـادة الأوثان والاصنام، والطلب ـ كما نعرف ـ هو أن تنشىء كلاماً تطلب به من مخاطبك أن يفعل شيئاً لم يكن مفعـولاً وقت طلبه . فإذا أوضح الحق : لا تعبد الاوثان، فهذا

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجه .

### (注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)(注)

طلب لفعل ، وهو أن نكف عن عبادة الأوثان . وحين يأمرنا الحق بالصلاة والصوم والزكاة وحج البيت ، فهذا طلب لأفعال . وطلب الفعل يقال له : « أمر « . وطلب الكف عن فعل يقال له : « نهى » .

وأنت إذا نظرت إلى كل التكاليف في الإسلام ، تجدها لم تأت مرة واحدة ، وإنما جاءت على مدار ثلاثة وعشرين عاماً . فعندما جاء الإسلام آمن به أناس ، ولم يكن قد صدر إليهم تنفيذ أي من الأحكام التي وردت على مدار سنوات الرسالة ، وإنما كان المطلوب منهم بعضاً يسيراً منها ، وكانوا يؤدونها ، منهم من بلغه فقط ضرورة الإيمان بالإله الواحد ، وأمن بذلك ثم وافاه الأجل وكانت له الجنة . ومنهم من امتدت حياته ، فزادت عليه أحكام جديدة فنفذها ، وكان إسلامه بذلك إسلاماً تاماً .

إذن ، فالتهام في الإسلام هو تنفيذ كل عمل جاء في الأحكام التي أدركها المسلم . فإن لم يكن المسلم قد أدرك إلا حكما واحداً ونفذه فله كل ما وعد الحق به ومثال ذلك : « نحيريق اليهودي ، الذي أسلم وأوصى بماله للنبي صلى الله عليه وسلم . فلما كان يوم أحد ، وقف في قومه قائلاً : يا معشر يهود ، والله لقد علمتم أن نصر محمد عليكم لحق . فلم يجيبوه ، فاخذ سيفه وعدته وقال : إن أصبت فهالي لمحمد يصنع فيه ما يشاء . ثم خرج إلى القتال فقائل حتى استشهد . ولم يكن قد نفذ أي حكم من أحكام الإسلام ، لكنه قائل فنال شرف الشهادة ، وقال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( نحيريق خير يهود )(١)

ولا بد لنا أن نفرق دائياً. بين و أركان الإسلام و والمطلوب من المسلم . ونعلم جميعاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( بنى الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان )(1) .

 <sup>(</sup> ۱ ) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ، وأبو نعيم في دلائل النبوة ، وابن كثير في البداية والنهاية ، وابن عساكر في
تهذيب تاريخ دمشني

<sup>(</sup>٢) رواء آحمد والبحاري ومسلم والترمذي والنسائي عن ابن عمر .

راجع أصله وخرنج أحاديثه الدكتور/ أحمد عمر هاشنم تاثب رئيس جامعة الأزهر .

#### O111400+00+00+00+00+00+0

هذه هي أركان الإسلام. أما المسلم فقد يختلف المطلوب منه ، فالمطلوب من المسلم أن يشهد مرة واحدة في حياته أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ومطلوب منه دائياً أن يقيم الصلاة مها تكن حالته . لكن فرض الزكاة قد يسقط عنه إن كان لا يملك مالاً . وقد يسقط عنه الصوم إن كان مريضا مرضا لا يرجى شفاؤه أو كان كبير السن لا يقدر على الصوم وعليه فدية طعام مسكين ، أما المريض الذي يرجى شفاؤه وكذلك المسافر فيقضيان الصوم بعد زوال العذر ومثلها الحائض والنفساء . وقد يسقط عنه الحج لأنه لا يملك المال الكافى . هكذا تختلف أركان الإسلام من مسلم لأخر ، وهكذا نعرف أن من عاش في بدايات الإسلام ونفذ القليل من الأحكام التي نزلت حتى مات أو استشهد ، فقد أدى مطلوب الإسلام منه .

وعندما نزلت مسألة النهى عن الخمر ، والميسر ، ذهب أناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسألوه عن مصير زملائهم وإخوتهم فى الإيمان الذين ماتوا أو استشهدوا قبل أن ينزل تحريم الخمر والميسر . ومجرد السؤال هو دليل اليقظة الإيمانية ، فالإنسان لا يكون مؤمنًا حتى يجب لاحيه ما يجب لنفسه . وهنا أنزل الحق سبحانه وتعالى القول الكريم :

﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَجِلُواْ الطَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا اتَّقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَجِلُواْ الصَّلِحَاتِ ثُمَّ اتَّقُواْ وَءَامَنُوا ثُمَّ اتَّقُواْ وَالْصَنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُ الصَّلِحَاتِ ثُمَّ اتَّقُواْ وَءَامَنُوا ثُمَّ اتَّقُواْ وَالْصَنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُ

لقد أنزل الحق هذه الآية ليُطَمِّن المؤمنين السائلين عن الحكم في إخوانهم الذين ماتوا أو استشهدوا وكانوا يشربون الخمر قبل نزول الحكم بتحريمها . وليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيها طعموا ، ووطعموا ، لا تخص الطعام فقط ولكن تشمل وتضم الشراب أيضاً ، فالحق يقول :

### 00+00+00+00+00+0111-0

### ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهُ وَلَنَ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنْيِ وَهَن لَّرْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنْيَ ﴾

(من الآية ٢٤٩ سورة البقرة)

وعلى ذلك فالماء طعام ، بمعنى أن طعمه يكون في الفم . وهكذا عرف المسلمون السائلون عن إخوانهم الذين ماتوا أو استشهدوا أن إسلامهم كان مقصوراً على الأحكام التي نزلت في أثناء حيانهم ، فقد نفذوا المطلوب منهم بعدم عبادة الأصنام . وقد يكون منهم من مات قبل أن تفرض الصلاة ، أو مات قبل أن تنزل أحكام الزكاة أو الصوم ، ولذلك لم يفعلوها . وعلى ذلك يكون عملهم الصالح هو تنفيذ التعاليم التي نزلت إليهم . لقد اتقوا الله فنفذوا مطلوب الإيمان على قدر ما طلب منهم الحق ، آمنوا بالإله المكلف وجعلوا بينهم وبين الله وقاية بأن نفذوا مطلوبه سبحانه أمراً ونهاً .

والإبمان له قمة هي أن يؤمن الإنسان بالله وملائكته وكتبه ورسله ، وبعد ذلك بالأحكام التي تنزل من السهاء . واختلف العلماء فيها بينهم في مسألة زيادة الإبهان ونقصانه ، فمن العلماء من قال : إن الإبهان لا يزيد ولا ينقص . ومن العلماء من قال : إن الإبهان لا يزيد ولا ينقص ، والماء من نظروا إلى الإبهان بزيد وينقص . والذين قالوا بأن الإبهان لا يزيد ولا ينقص ، إنما نظروا إلى الإبهان بالقمة العقدية وهي الإبهان بالله : والذين قالوا بأن الإبهان يزيد وينقص إنما نظروا إلى الإبهان بالأحكام التي بنزلها الله ، وأخذوا ذلك من قوله الحق : وإذًا مَا أَرْكَتُ سُورَةٌ فَيْهُم مَن يَقُولُ أَيْكُمْ زَادَتُهُ هَلْدِهِ يَهُمُ أَرْكَتُ سُورَةٌ فَيْهُم مَن يَقُولُ أَيْكُمْ زَادَتُهُ هَلْدِهِ يَهِمُنَا فَأَمّا الّذِينَ وَامَنُوا

فَزَادَتُهُمْ إِيمَنْنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿

( سورة التوبة )

فكل آية تنزل باحكام جديدة فهى نزيد الإبمان . فعندما نزل الحكم بالزكاة أمن به المسلمون وطبقوه . ومنهم بمن لم يكن يملك المال فلم يطبق الحكم على الرغم من أنه أمن به .

فالمسلم يؤمن بالحكم ، وإن كان مستطيعاً فهو يفعله ، وإن كان غير مستطيع فهو لا يفعله . ولهذا كانوا يستبشرون بالأحكام التي تنزل بها الآيات . وعلى ذلك يكون خلاف العلماء حلافا على جهة منفكة ، ونلحظ أن الحق يقول :

### 0111100+00+00+00+00+0

﴿ لَيْسَ عَلَى اللَّذِينَ وَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَنْتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا اتَّقُواْ وَوَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَنْتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا اتَّقُواْ وَوَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَنْتِ ثُمِّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ يُعِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ الْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

( سورة المائدة )

إذن ، فهنا ثلاث مراحل : هناك من أدرك حكماً فاتقى الله وآمن وعمل صالحاً ، وبعد ذلك انتقل وأفضى إلى ربه فلا جناح عليه ، وهناك من عاش ليعاصر أحكاماً أخرى فآمن بها وعمل بها ، وهناك من عاش ليعاصر أحكاماً قد زادت فعمل بها أيضاً . والإيمان الأول ارتبط بالعمل الصالح ، وكذلك الإيمان الثانى الذي جاء في الآية . ثم يأتى الإيمان الثالث مرتبطاً بالإحسان .

والإحسان كما نعلم له وجهان : الأول أن يعبد المؤمن الله كأنه يراه ، وكلما جاء تكليف ، يحسن المؤمن في أدائه ، كأنه يرى الله ، وإن لم يكن يراه فإنه يحس أنه سبحانه يراه . وإذا ما استوعب المسلم كل أحكام الله التي استوعبت بدورها كل أقضية الحياة ، فهو يحسن أداء هذه الأحكام . والوجه الثاني للإحسان أن يزيد المؤمن في أداء هذه التكاليف فوق ما فرض الله ، وهي النوافل . وبذلك لا يكتفى المؤمن بتصديق الأحكام التي نزلت ، بل يزيد من جنسها . والحق يقول :

﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّنْتِ وَعُيُونٍ ۞ ، النِذِينَ مَا النَّهُمْ رَبَهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَبْلَ ذَالِكَ مُعْسِنِينَ ۞ ﴾

( سورة الذاريات )

وجاء الحق بالتعليل وهو :

﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُعْسِنِينَ ﴾

(من الأية ١٦ سورة الذاريات)

ووجه إحسانهم أن الواحد منهم لا يقف عند ماكلفه الله به ، بل يزيد على ماكلفه الله من جنس ماكلفه سبحانه ، فالحق قد فرض على المسلم خمسة فروض ، والمحسن هو من يؤيد ويتقرب إلى الله بالنوافل . وفرض سبحانه على المسلم صوم رمضان ، والمحسن هو من يؤدى صيام رمضان بتهامه ويزيد بصوم أيام أخرى من العام . وفرض سبحانه

على المسلم زكاة مال بقدر اثنين ونصف فى المائة وهو ربع العشر ، والمحسن قد يزيد الزكاة إلى أكثر من ذلك . وفرض سبحانه على المسلم حج البيت إن استطاع إلى ذلك سبيلا ، والمحسن هو الذى يزيد مرات الحج .

إذن ، فالمحسن هو من عشق التكليف من الله ، وعرف منزلة القرب من الله ، فوجد أن الله قد كلفه دون ما يستحق ـ سبحانه ـ منا فزاد من العمل الذي يزيده قرباً من الله . ويضيف الحق في وصف المحسنين :

﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِنَ الْبُسْلِ مَا يَهْجَعُونَ ١٠

( سورة الذاريات )

ولم يكلفنا سبحانه بألا نهجع إلا قليلًا من الليل . كلفنا فقط بأن نصلى العشاء ، وبعد ذلك قد ننام لنصحو لنصلى الصبح ، أما المحسن الذي عرف حلاوة الخلوة مع الله فهو لا يهجع إلا قليلًا من الليل . ويضيف الحق سبحانه في وصف المحسنين :

﴿ وَبِالْأَخَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۞ ﴾

( سورة الذاريات )

ولم يكلف الله المسلم بالاستغفار في السحر ، لكن المحسن يفعل ذلك ويضيف الحق سبحانه :

( سورة الذاريات )

ولم يقل سبحانه: إنه حق معلوم ؛ لأن الحق المعلوم هو الزكاة . وهذه المراحل الثلاث هي التي تُدخل المؤمن في مرتبة الإحسان . ولذلك نجد الحق في آخر مرحلة في الآية التي نحن بصددها يتحدث عن الإحسان : ه ثم اتقوا وأحسنوا ، أي أن يزيد الإنسان المؤمن من جنس ما فرض الله . ووقت أن كان التكليف في دور الاستكمال فكل حكم يأتي كان يستقبله المؤمن بإيمان وعمل . أما الذين أدركوا كل التكاليف خلال الثلاثة والعشرين عاماً - المدة التي مكثها وعاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى - فقد استوت عندهم التكاليف ، وإذا ما أرادوا الإحسان فلا بد لهم من الزيادة من جنس التكليف .

ويقول الحق من بعد ذلك :

### مَنُوا لَيَبْلُونَكُمُ اللَّهِ مِنَ المَنُوا لَيَبْلُونَكُمُ اللَّهُ مِثَى مِنَ الصَّيدِ تَنَالُهُ وَ أَيْدِيكُمْ وَرِمَا مُكُمْ لِيعَلَرَ اللَّهُ مَن يَغَافُهُ وَالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بُعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ مَعَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهُ مَنَ الْعَالَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وهذا انتقال لحكم جديد ، فبعد أن تكلم الحق فيها أحله لنا وقال سبحانه :

﴿ أَحِلَّتُ لَكُمْ بَيِهَ ٱلْأَنْعَامِ ﴾

(من الآية ١ سورة المالدة)

وبعد أن تكلم الحق سبحانه فيها حرم علينا من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكى وذبح وحرم ما ذبح للأصنام وما استقسم بالأزلام وكذلك الخمر والميسر ، أراد أن يعطينا محرمات من نوع خاص ، وحتى نعرف هذه المحرمات لا بد لنا أن نعرف أن هناك أشياء محرمة في كل زمان وكل مكان ، كالخمر والميسر والزنا وغير ذلك من النواهي الثابتة ، سواء أكانت عبادة أصنام أم أزلام أم غير ذلك من أكل الميتة والدم ولحم الحنزير ، وهناك عرمات في أزمنة خاصة ، أو في أمكنة خاصة . والفعل ، أي فعل ، لا بد له من زمن ولا بد له من مكان .

نحن مأمورون بالصلاة فى زمانها فى أى مكان طاهر وصالح للصلاة فيه ، وكذلك الصوم يتحكم فيه هو الزمان الما الحج فالذى يتحكم فيه هو الزمان والمكان . وأما العمرة فالذى يتحكم فيها هو المكان ؛ لأن الإنسان يستطيع أن يعتمر فى أى زمان عالبا ـ ويتكلم سبحانه هنا عن نهى فى مكان خاص وفى زمان خاص ، فالصيد ليس عرماً إلا فى حالة أن يكون الإنسان حُرماً

00+00+00+00+00+0011110

ونعلم أن كلمة وو حُرُم ، هي جمع و حَرَام ، والحرام إما أن يكون الإنسان في المكان الذي يبدأ فيه بالتحريم . ومثال ذلك منطقة رابغ التي يبدأ عندها الإحرام بالنسبة لسكان مصر ، فإن وصلت إلى هذا المكان وبدأت في عمل من أعمال الحج أو العمرة فأول عمل هو الإحرام . ومن لحظة الإحرام حتى ولو أحرمت من بلدك أو بيتك لا يحل لك الصيد . وو الحرم ، أيضاً هو وصف للمكان حتى وإن لم يكن الإنسان حاجاً ، فالصيد محرم في الحرم ، والحرم له حدود بينها الشرع ، فالصيد فيه حرام على المدوم وغير المحرم . ونعلم أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد جعل الحق لما الأرض كلها مسجداً وطهوراً .

وعلى ذلك فأى مكان يصلح للصلاة ، ويصلح أن نقراً فيه العلم ، ويصلح أن نقيم عليه مصنعاً ويصلح أن نزرعه . إذن فأى أرض تصلح أن تكون مسجداً لأنها مكان للسجود . ولكن المسجد بالمعنى الاصطلاحي هو المكان المخصص للصلاة . أما المسجد الحرام فمركزه الكعبة وحولها الطواف وحول ذلك جدران الحرم . ويقع المسجد الحرام في دائرة الحرم ، والتي تبدأ من التنعيم والجعرانة والحديبية والجحفة وغيرها ، هذه حدود الحرم . فالإنسان إذا ما جاء إلى ميقات الحج عند رابغ مثلاً فهو لا يصطاد ؛ لأنه أصبح في دائرة الحرم ، فالصيد عرم عليه حتى ولو لم يكن حاجاً أو معتمرا .

والحج ـ كها نعلم ـ هو رحلة فرضها الله مرة واحدة فى العمر يخرج إليها المسلم الذى يجيا فى كل مكان مع نعمة المنعم . وعندما يخرج المسلم إلى الحج فهو يتحلل من كل النعم التى تصنع له التمييز ليستوى مع كل خلق الله . وأول سمة مميزة للإنسان هى الملابس ، لذلك يخلع المسلمون ملابسهم ويرتدون لباساً موحداً يتساوون فيه . وحين يترك المسلم النعمة كلها فذلك لأنه ذاهب إلى المنجم .

ومن بعد ذلك يريد الحق أن يؤدبنا تأديباً إيمانياً مع الوجود كله . ويصفى الله في الحج هذه المسألة كلها ، فالكل سواء في ملابس تكاد تكون واحدة ، وكلهم شُعْتُ غُبر ، وكلهم يقولون : و لبيك اللهم لبيك . هكذا تتم تصفية التفاوت في الإنسان بالإحرام .

### 01710000000000000000000

ومن بعد ذلك ننظر إلى الجنس الأدنى وهو الحيوان ، ويعلمنا الحق الأدب مع هذا الجنس فيأتى بتحريم صيده . ويعلمنا الأدب مع الزرع الذى تحت الحيوان فيمنع المسلم من قطع شجر الحرم . وهكذا تصفى كل هذه المسألة ، وتصبح العبودية مستطرقة فى الجميع .

وتزول في الحج كل الألقاب والمقادير المتباينة من فور اتجاههم إلى الحج ، وحول الكعبة يرى الخفيرُ الوزيرَ وهو يبكى ، ويشعر الجميع أن الكل سواء ، والحق مقول :

﴿ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ﴾

(من الآية ٩٧ سورة أل عمران)

فالحيوان يأمن وكذلك النبات ، هذا ما أمر به الحق فى دائرة الحرم ؛ لأن ذلك تدريب للإنسان على أن يخرج من النعمة إلى المنعم . ومن بعد ذلك يدخل إلى المسجد ويطوف حول الكعبة . ونجد الإنسان ـ سيد الوجود ـ يقف من كل ما يخدمه فى الوجود موقفاً مختلفاً ، فالحيوان يأخذ كرامته وكذلك النبات ، وكذلك الجاد يأخذ أيضاً كرامته ، فمن عند الحجر الأسود ببدأ الطواف سبعة أشواط .

فى الحج ينفض الإنسان أى طغيان عن نفسه ويتساوى مع كل الناس ، ينفض طغيانه أمام الجنس الأدنى وهو الحيوان فحرّم عليه صيده ـ ونعلم أن الحيوان يغذى الإنسان ـ وينفض أيضا طغبانه مع النبات ـ والنبات يغذى الإنسان ـ فحرّم قطعه . وينفض الحق كبرياء الإنسان أمام الجهاد ـ وهو أحط الأجناس ـ فأمر الحق الإنسان أن يستلم الحجر الأسود أو أن يقبله ، وإن لم يستطع من الزحام فعليه الإشارة للحجر ، ومن لم يستطع استلام الحجر أو تقبيله فقد يخيل إليه أن حجه لم يقبل وذلك زيادة منه في التعلق بالمناسك والاحتياط في أدائها .

كل ذلك حتى يحقق الله سبحانه وتعالى استطراق العبودية ، ودائماً نجد من يتساءل : وكيف نقبل الحجر على الرغم من أن الله قد نهانا عن الوثنية وعبادة الاصنام ؟ ونقول : إن الحجرية ليست لها قيمة في هذا المجال ، ولكن رب الإنسان والحيوان والنبات والحجر هو الذي أمرنا بذلك ، بدليل أننا نرجم حجراً آخر هو رمز

### 00+00+00+00+00+0 17170

إبليس ، والعبد في أثناء أداء المشاعر - إنما ينتقل من مواد نفسه إلى مواد ربه ، فيقبل ويعظم حجراً ويرجم حجراً آخر ، وهكذا صفيت العبودية بالنسبة للناس فاستطرقوا ، وصُفيت العبودية بالنسبة للحيوان والنبات والجهاد .

ويلفتنا سيدنا عمر رضى الله عنه فيقول للحجر الأسود : • أنا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أن رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك .

كأن سيدنا عمر رضى الله عنه يعلمنا حتى لا يقول أحد : إنها وثنية ، فالوثنية أن تعبد حجراً بمرادك ، أما الحجر الأسود فنحن نعظمه بمراد الله .

﴿ يَنَأَنُّهَ الَّذِينَ وَامْنُواْ لَيَبْلُونَكُمُ اللّهُ بِشَيْءِ مِنَ الصَّبْدِ تَنَالُهُ وَأَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَالُهُ وَمَاحُكُمْ لِيَعْمَ اللّهُ مَنَ يَخَافُهُ مِالْغَيْبُ فَمَنِ آغَتَ دَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ مَذَابُ أَلِيمٌ ١٤٥٠ ﴾ ليعقم الله من يَخَافُهُ مِالْغَيْبُ فَمَنِ آغَتَ دَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ مَذَابُ أَلِيمٌ ١٤٥٠ ﴾ (سورة المائدة)

ما الفرق بين ما تناله الأيدى وما تناله الرماح ؟. ما تناله الأيدى هو صغار الأفراخ والأشياء السهلة البسيرة ، أما ما تناله الرماح فهو ما تصطاده بجهد وبالرمح وحسن تصويبه . وقال الحق: ولنبلوكم ، لأن هناك فارقا بين أن يلح الإنسان على المعصيبة فيفعلها ، وبين أن يصل إلى منزلة لا يلح فيها على معصية ، بل قد تقع عليه المعصية ، وإن وقعت عليه المعصية فهو لا يرتكبها .

كأن الحق يبتلينا مادمنا لا نلح على المعصية ، ويريد أن يرى ماذا سيكون التصرف منا إن جاءت المعصية إلينا فهل نفعلها أو لا ؟. فإن كان الإيمان قوياً فلا أحد يقرب المعصية . ولذلك يبتليكم الله بشيء من الصيد المحرّم عليكم بأن يجعله في متناول أيديكم .

حدث ذلك في الحديبية لقد كاد الصيد يضع نفسه بين أيدى المؤمنين ولم يقربوه وكان هذا اختباراً . ونعلم أن الابتلاء غير مذموم في ذاته ، إنما المذموم فيه الغاية منه ؛ لأن الابتلاء اختبار ، وقد ينجح إنسان ، وقد يفشل إنسان آخر . وكأن الحق قد ابتلى المؤمنين بأن جعل الصيد يتكاثر أمامهم حتى يقوى عود الإيمان في قلب المؤمن فلا يتهافت على المعصية وتتكون لديه المناعة وذلك . و ليعلم الله من يخافه بالغيب ،

#### فيتوك المتالكة

وسبحانه وتعالى العالم بكل شيء قبل أن يحدث . لكن هناك فرق بين علم وعلم ، إن علم الله أزلى لا يتخلف ، ولكن هذا العلم ليس حجة على الناس ؛ لأن الحجة على الناس هو ما يقع منهم فعلا ، ولذلك كان الابتلاء .

وأسوق هذا المثل والله المثل الأعلى - إن الوائد قد ينظر إلى أحد أبنائه ويقول : إنه يلعب طول السنة ومن الأفضل ألا ندخله الامتحان ؛ لأنه سوف يرسب . ولا يدخل الابن الامتحان ، ولكن الوقاحة تصل به إلى الحد الذي يقول فيه : لو كنت دخلت الامتحان لكنت من الناجحين ولو كان والده أدخله الامتحان ورسب ، لكان هذا الرسوب حجة عليه .

إذن فعلم الحق لا يلزمنا الحجة ، إنما العلم الواقعي هو الذي يلزمنا بها .

وقد حدثت هذه الابتلاءات في التبوّات كثيراً . ومثال ذلك ابتلاء الحق لليهود بتحريم الصيد يوم السبت ، فكانت الحيتان تأتى في هذا اليوم مشرعة وكأنها تلح عليهم أن يصطادوها . وفي الأيام الأخرى لا تأتى الحيتان ، فيحتالون لعصيان الأمر باختراع نوع من الشباك السلكية تدخل فيها الحيتان ، وتظل حية ومحبوسة فيها إلى يوم الأحد فيأخذونها . وتكون حيلتهم هي دليل الغباء منهم ، لأن الصيد قد تم بالنية والعمل والاستعداد المسبق . وكان الابتلاء في الإسلام بشيء من الصيد . وليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ، . وقد علمنا من قبل قوله الحق :

﴿ يِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ﴾

(من الآية ٢٢٩ سورة البقرة)

فإن كانت المسائل مأمورات فعلينا أن ننفذها . وإن كانت نواهى فيجب ألا نقربها حتى لا نقع فيها فتكون حجة علينا ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( الحلال بين والحرام بين وبينها مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه . ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله فى أرضه عارمه )(١) . ...

<sup>(</sup>١٠) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن النعيان بن بشير .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك:

مَنْ أَنَّهُ الَّذِينَ اَمَنُوا لَانَقْنُلُوا الصَّيْدَ وَالْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنَلَهُ مِن كُمْ مُتَعَمِّدُا فَجَزَآهُ مِتْلُما قَنَلُ مِنَ النَّعَدِ يَعَكُمُ بِدِ، ذَوَاعَدْ لِ مِن كُمْ هَدْيًا بَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْكَفَنَرَةٌ طَعَامُ مَسَرَكِينَ أَوْعَدُ لُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَنَا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنفَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيرٌ دُو النِقَامِ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنْهُ وَاللَّهُ عَزِيرٌ

أى لا تقتلوا الصيد إن كنتم قد أحرمتم بالحج أو بالعمرة أو بها معا ، وإن لم تحرموا فالصيد عرم أيضاً فى حدود منطقة الحرم . وسبحانه قد جعل الحرم زمانا والحرم مكاناً . وهو في يلجأ إليه الناس من غرور عزة قوم على حساب ذلة قوم أخرين . وقديماً كان يحارب بعضهم بعضا ، ولذلك جعل الحق أربعة أشهر حرماً فى الزمان ، أى لا قتال فيها ، وذلك حتى يستريح المتعب من الحرب ، ويستريح من يخاف على عزته ، أو يذوق فيها الجميع لذة السلام والأمن ، وقد يستمرون فى ذلك الاستمتاع بالسلام والأمان . وكذلك جعل الحق الحرم أيضاً مكاناً آمناً ، لا يتعرض فيه أحد لاحد . وكان الإنسان يقابل فى الحرم قاتل أبيه فلا يتعرض له ، كل ذلك ليحمى عزة الناس أن تنكسر أمام غيرهم .

ومثال ذلك طرفان كلاهما على خلاف مع الآخر ، وكل منهما يرغب فى الصلح مع الطرف الآخر . وهنا يتدخل أى إنسان من الخارج فينجح ؛ لأن الطرفين ميالان للصلح . وكل منهما يريد إنهاء الحرب ولكن تأخذه العزة بالإثم وتستولى عليه الحمية ويأنف أن يبدأ خصمه بطلب الصلح .